نغ دهبنوی فی ماح به کرد را المرحوم مولانا اکستید می هخود تلمید کرد کاشنج نخد حمارات نفضا

لمرث في مضاد

## بمنولله تأخف عمجيم دب نستعير

لل جعر عيدة البيت رسول الله ، فاطرة عن التيضاع للدى مالا برضاه وكؤت أبالي وجوده مرعضباج حشتيد وكأبران فأخشت بزعزا بفأوسفا لمهزع لمسائح فبنسر وشكركان نصب لمرز بالت التميير فيتية بذا فنصائل وتفع كادج عثما حتر فرع وأفائس راقياً اعلى المنازل واجته علي هرمن دامًا وتتاريحسان لْعَطَيْهِ عِيْوِتُ فَضَاسُ كُفُوا صِل كَنْ وَادف وَاللَّهِ بِمَدَّ بِهِمْ مَوَارِفُ كِيمَ ايف وسُوار تْرَقَادِقِ وَعَوَامِكُ كُلَعَادِف وَصَادَةً عَلَى المِرْ لِأَسَامُ الْعُرَادِ زُمَّدٍ يَ لِلسَّهِ ين زج يُرهُونِهُ أَم أَيْرُوا كَالْعُدُو وَلَمْ بَرْحَهَا عُمُ كَلْحُسُانِ نُسْدِي لِدِسْ حَرَج طُيُورَكَامَائِرٌ بِكِ بِالْمُرْهُم حِمْتُكِ مِن وستِنتِكُونِين الرا الحالمان بنا ونديواه وممنزل عليداتما يربه الله لينصب عنكر ترجس فأوركبت وتكيق كشر تطيصر والمفوادين بن مناه التبادة عُبابها وترشفيرم باسرات وادة رُصْابِهَا واصابِ آذر مُنظِيُّ صَعَالُهُمْ الْمُرْ الْمَرْ بَنْ قَادَيْ مُعَاسَ الدود جِنداد عُورا صَلاةً سَنْرُ عَلَى تَصَاتِ لَجَدانِهم مِنْ نُوْرِيحَ المَانُوا فِي ثُوا

عَيْشَعَا لِمْشِيعِد ثَعَيَّوا تُعَضَّعَاضُ وَحَيْفَتِ لَتَغَادَ لَا لِمَيتَعَ ثَخَفَيَ عِد تِكَةً تكرم وته ملكؤنج عدا تزيلن آباح في احد في احد المستيدي داحدة تزهر معدودة بُكُ تَسْعُدُ بِيَّرِيعَا فَلَامُ بَعَنَعْ مِلْ تَعَادِيبِ تَظُرُوس ۚ وَتَنْعَظَرُ مِنْ ذِي كُوْ ذِكُوا عَافِلُ لُبُ كُو يَحْدِدُ لَاعِظْ مَعْمَ مُوثَى وَحَفِيَّةً إِنْ تُحَاعَدُن أَنَابِيْب رَاعَةٍ كُفْتِين معارَ موص دين خدود طرس ابد ئير فرائد عفواند وليقتنفي الت نَظَرُت نَسُورِهَا وَكَرَّحِيهِ مَا تَبَتَّ وَوْدِيَاضِ كُنْتِ لَدْ بِلِيثَتَ أَرْيَحِ مِنْ فُوَارِقَتُوا بِدُه يُعُولُوجُنِيَرِحُنَهُ عِلِس مَعِيدِ والْحُشَاحُةِ وَخَيَّابُعَالمِهَ حَيْدَ وَشَيَّةٍ استشرف سوايق اظعاب تعايشقين الصاتيات كخائرا ستشرر فاجلاتهد فلنشاخ يبوش ويوق فيحلع توفق انتساد فالمتوعد والليا تأمو فاطفة منديكض تتنف غابته لوم أم فعطوعة ولاصنوعه وكبكني وكوثم لأتشناص شُور مَعَا و مُوكَفَيا عَالَ الْعَلِمَ فَعِمَادِ لِقَلْ مِي لِتَا أَيْفِ بِعِض فِرَاد حسا مع عَلْ بِأَنَّ فَأَمَّا كَعَلِيَّهِ انْ صَلِعَتْ أَصِفْهَا فَلَوْاً مُفِيَّعُهَا وان صِفَاتَهَا السّنيّة نْ آنَكْتُ تَعْدُ وَبَعْنِهَا فَلَا أَنْتَنْ فَهَا وَيُومُعَلِّتْ غَرِيبَ ٱلْأَسْمَ لِهِ وَإَطْلَعْت مِنْ فَقِيلِه جَوَابُ بُدَوْدِ الْأَطْنَابِ واتَّ مَعَادِينَ فَضْلُهَا كُمُ وْحِعةَ مُرْوتَيَّةً بأورها تعدد وقلائد عفد غزها كأنظوم متخلية برتبات وتأا وغولهور فكانتقاعي وأغيف مجاجة تعل وأشغ يبنع تباده فكادعلى علسم والمكابن ومعة وتا وتعدد المعلق فيتنب وتوك أب ابدا الملفو في احر تنفعب بيني أختبت معطير كاوتلو يحسرند كالتع وسيف كواف اسماغ كلخرن بأواط مفاج لل كقنفاف ديعياب كأتماك تخت المكفام وكشف

سائلونما ماتعقف الأنساب المماحشكي فأذاه استرة العليث والدَّرّةُ الوضّية و دُرَّةُ تَاجِ نِسَالُعالِم و وَعُرَّ نِسَاجٍ أَمَّهَ الْإِمْ الْمُوسَادِ الْحِري فيهامانؤس فجيعهم منكألا وصفات والمصور فيعالك الفاخ وفاكر مانَّ مَعْ مَاحَتُهَمَا اللَّهُ بِهِنْ مُنْمَا إِلْ شِرُونِهِ وحُصَلِ مَيفَهُ مِسْلِسَلَهُ مُدَاوِحِ تَعْلَا فَتَمَايِّسُ لِسِدٌ وَوَعِيْ هَامْسُهُ صُلْصُلَةٌ مُعَالِحٍ السَّيَاده القَّ مَوْدُومُ الغَوْلَ ا والسَّعَى أَينَهُ تُحْتَمَ وافع عَلَرُ قُرسَاله محبوبَ من شَفَعَ السَّمَاحَةُ بالنَّسَاله لكذرتعة سربال الفتوة بكرنية مل أسكاهم عليداجرا والمنترعة عليا الفضائر فكانت مِصْدَةً العظمة اتما يُريد اللَّفَيْدُ هَبَ عَنكُمُ عَرَّجَ مُسْرِقًا وذكراه صلعبة لا وكمصيل وساحية وزوسترف الأثيل وسيدغ فاطله إنكة سيدنا يحقوصو الله على وسلم ابن عبدالله بن عبد المعلب بن حاشم بنعدمنان بنقسى بنكالاب ابنامة بنكعب بناؤى بنعالب بنافد فالملك افاتنص افتكانة بنغزية بامديكة وبالياس وبمعض وناتز ان معد بن عدنات

ه نسبت شخصهٔ فضه الحصاء احض برخ تناقت سیرا .
و نسبتال دیگری به دختان به اسسی برخت را تصییر ا .
نسبت تقوّقه در به نصف تناقب سنزاد میدود .
نسبت تقوّقه در به نصف تناقب استزاد میدود .
نسبت می میکندان تشکیل به عمان با اور نسبتا که دانده طیرا .
ولد ترین الشعنه ایرسان با که دیشت ما می نشون تا بی تاریخ استان تا داد ترین می استراک از داد تا می استزاد تا داد ایران تناقب و استراک انداد تا می اداری استراک انداد تا می اداری استراک انداد تا می اداری استان از داد تا داد ایران استان از داد تا داد ایران از داد تا در داد تا داد ایران از داد تا در داد تا در تا داد تا

ويحتي حانِيَ اللَّهُ اللَّهِ مُحْرَمُهَا وُلُقِبٌ بِالْبَوْدِ مِنَ الْبُنَّا وِهِ وَلَا نَفْسَاعٍ. ومُنْعَطُ اعِ الاِلله عن المِه اسِواهُ مَنْ الْأُوَّ الروالُ مَشْفاع و اولاُنفطاع حَفِيم اعلَى حراكسند كامة كل من مع نسأ العالم . وأست هذه بالترجر بين نسأ المؤسد لِعُنْوَمَّدُوهُ كَالْمَرْهُ وَعَلَى الْقِ مَكُواكِ أَجِمِيهِ وَرَبِّ فَيُمَدِ الرَّصَانِ وَعِيْ الْكَال والعسان ويصعة تدى لأولال والاسعاد مسوقة على اص عيكلما أنوار أنظاب سيد فعلد وافلة فيخلوالد اعتدا لأجلال ساجة وثل الفي ارعك الْا تُرابِ عِلُول وَلِكِمْ مَعُود الرَّحَيِّة لَتَعْي عِلْوَمْ عِرْجِي مُسْتَعِلَة وَاعلَهُ عِمَا تَكَالُبُ عَلِي مُعْتِيلًا وَيُوْرَمُكُ مِنْ مُنْ الْمُمَا السَّيْلِ الْمُعْلِيدِ مِنْ وَيُعِيدُ مُن وتعير والمتباع بالربالها الحان المضت بفيأ أتتمامطا يلتحام صاخرت مع أبيت استدني بم المطيبة الملية الأمينة محودة مُسْرُونَة مُسُونات بحادبيب لتكينه منفلة تعاديلي شبح المصائب شفقة عيرب المعظم مُطرَّرُةً أوْ بِالْحَيْكُلِهُ إبِيضَائِرُعَهُ أصلَّاللَّهُ على وسَلَّمَ فَكَمَّا لِفِت وَلَكَ تَتَرُّجِ على وجالائم ، تَحَرُّ كُي فَعْلِينَهُ إصيدنا الوكرة مستدناي فَعَلَهُ مَا مَدسول الله صنى تقعيدوسر فريجتن في ذلك وفي معاية قاللماسَرَ فِاللك د عصلاد وك بتزويجهان بفظه أعكن المعام تتخضك فقال وافعي عابقف دوزكر بليغ ون وَجُرُ وَطَال عِيدُ العالم ونبعيد الي فرمادكم في خطئيه فم رُدَّعَهُ بِمَا . عَنْ كَارِيْسِيا بِهَكرم . وَأَقْ بَطِنَةِ بُسْرِ وَامْرُهُ وْ الْوُنْسِهُ إِن مُنه عليه السادة واسلام فم أخر سَعْده : هَالا بنعَ باللَّفَفُنْ وُالعَظْرِفُ فجعولها أسروا مشركها وخيرلة وريقا وتوبرة وكدرة منادة منادع متنوها النف

وجعولها بَيِّنَايِن دُوْدِه لِيُتَرِدُّ تَعَلِّما وُنتَ فَها بعواله بنسره وسُرُودِه ، تم صادخ على بها ففي بن كتفيفاويد بماوعلى راسهاعاً بعدمانفا فيراسيدُ الكريم مَعَلَّا اللَّمَ الْمَا أَعْيِدُ مُعَالِدًا وَفُرْتَيْتُ عَلَى لَنْيُطَا الَّحِيمِ وَعُومَا وَلا بعلى معيد لْخُرُلُه وَمَالَ وَحُلْ إِلْعَلِكَ بِامْسِيرِ اللَّهِ وَكُنْ رُالهِ كَالْ رُونِ وَالْ السَّنَّة الشَّائِدَ مِنْ المنورة درصان ووبراؤ صغرو التخول وديحة بانفاق العلادوى الساعث والأدهادض المصنع مزين والم كلنوم والمسن عصن صحيره فالمسرامات صِفِيرًا وجَعُوا اللهُ مِنْ هُالسُّ وسيد الكونيو ، مُتَحِرَّعَتْ كَانَى مُرَادَة العَبرفِ هذاع الدَّاوِكْرَا مُلِي كَالسَّرابِ وَصَلُوبَ اللَّهُ يَامَجِهِ عَلَانَعَ الْعَبْ فَيُحاعِدُ اللَّهُ مُ المتَّواب فلنافؤ وبغضيك المعرب وتعطع صوالله علىدسكم بقوله وهوامسادق فالقال وتوله كتى الذكاف يعمُ لقيمة سادى خادى من بطُنَادِ العرش بأسولهم مُنكَّسُ رُدُّسُ وعُفَنُوا بَعَدَارُم وحَقَيْمٌ فاطرةُ بسَنْ عَلَا عَلِيْصَ عَلَا فيرَ مُعسِعِد لَفَ جادي من عين المرق وبقوله وهوات ادف فيما خير برغوالله فاطرة يعشقه منى وهي على وَدُوعِ اللَّهِ بِيحِدْي عَن اذْ تَعَافَعُدْ أَذَان وَمَنَّ أَذَف فقد أَذَ اللَّه \* وبقوله وهوسيتثالاً شيروهجنّه فاطرُّ سيداً مِن أَصلِجنَه وغيرد لاكمّا كُرَّاد مُسْتَعِم عَلَيْ وَعَن مُعَمِّر بِعِض كُمُّ العلمُ البريه ومَع مَاوَرَدُ فَعُلُومَ عَلَيم المَا أَن ا عَيْمُ صَاوَنَعْ مُامِنْ عَرْجَامِنَ لا مُعَالَت وَلُولَحُونَ الْوُطَالُةِ والسَّامُ \* لا رُحَفُ مَعاطِسَ أُجُوبِ مِلْعَيِرًا لَقِلِ وَأَمَّيْتُ عَالِكُمْ عَنْ مُبَارًا مِ الْصَفُوذُ واستَفاسِتُ والعرم كآدى منفيف كهاتر بالتفاسيف وانخث أهاصت غيص هذا مطرت بأنزاهي ماورد وعدهما من در عل بان عمر الكفر من النمي وريك سماءة

بكرمكان والتفيس فيشرا يفأكان وايم اللماقسد واصده الماس ساري ووضطفادب الاونال أقفى فرام نقيه وللطالب وكدانشب الوغاده مُنْسُبِ الْهِوتَفَعُونَ وُمُعِ الفلاع وَلِمُن دُلِثَا لُوعٍ أَفْضَلْتُهُ حُوامَ إِكْسُر علالك فلوى مالفن الإنفر من حفاظها بنَّت ، والفضر المعنا من وو مَعَامِهَا يَسْظُرُ وَلَيْ الدِرُ وُمِنْ وَفَاتَهُ الْمَعَلِ \* وَكِيْدَادَةُ الْأَطْلُ مِنْ تَعَامِهُ النَّعْي وَاقْسِمُ بِنِيْمِينَا الرَّهْرِا جَمَّى زَعَتْ مَثْرُعًا فَعُرُعِنْ كِأَمْطَاوِلْ وَشَنْشَنْ عَاهِرً كَبِي صَلَعَتْ فِي كَامِعِ التَّفَالِحِ كُلِّ مُنَادِيزِ وَمُنَاصِلُ لِينَ عَقَدْتُ عَلَيْعَلَوَهَا مُناتَشَأ إَيْ يُلِينُهُ وَاسْتَصْرُ حَلَّتْ مِنْ جَرَاتِهَا يَعِينُونَى لِلهِ بِحِبْلُرْةَ وَالْصِيْلُا وَاسْتَنْ كُسِيّ الكوكيب مِنْ عَوَالِي لُو فَاذَلُ - وَنَظَيْتُ هَالْ أَجَادٍ أَوْصَافِهَ السِّنبَّةِ مُلايدُ مُناكِ لَلْنَتُ أَنْكُ الإَعليام للنو وَلَهُمْ مِنْ دَفِي نَصِيرٌ ولالْتُ مُنْدِياً مِن يَعِيطِ هَذَ الْقَامُوسُ بَغِيْر بَاولَة غَالَه وَلَاوَاوِ بَالِي خَبْرُ وُلِكَ كُلَّ فَوْع الْأَرْسُومُ إِسْنَادُوكُ مِنْ اللَّهُ مُنْ خُلِفَ الكوتُ لِكُجَلِهِ مَا أُدِينُ فِلْ فَالْوَكَ " فَكَاتَّهُ حرُّسْ زِحَاسُونَ مِنْ لَمَا يُحْ فَصْلِهِ مُعَبِّلَةً مُعَنَّاتَ بِكَابِرِ خُوَاصَّ فَوُمُلُوكُ فِيعَا مَنْ حَسَمًا مِنْ مِنْ لِأَوْسِ لِقَامِهَا وَمِنْ قِدَ إِمِ أَنْفِي لِيَّ إِمِدِ مُعَادُّهَا وَجَلَاهَا نُتَّبَةً أَنْتَضَا مَلْ وَوَمَمَا الشُّمُّ مُعْوَلْ وَجَعَلَكِيالِيمَا أَمَّا فَوَهُ وَرَبِّمِ الْكِالْ كانشيضى لله عنها منيد يرقي المنته غزيزة كاتمعه كنبرة المسيام والفيام كالنبة فحضِّ سيِّد كُولهم مُتَفَلِّيه فَيْجِيرِكُ ووروثُو ُ النِّبَ الْأَنْ وَافْحَتُ

ببذود مأنبت في عُلِيَّ معلى عَامِن عُرُ رِيلُ حاديث العَصِين عَنْ سَيَد السَّا وان وَرْسَتُ

سيّد ولدِعَدُ نان عُرضَتْ لَكَ على بعد الأعطر ولحقه بعدستَه أَسْمَ كَاهُو معتقُ عُورُ وَان وَانْمَالِهِ إِنَّالِدُ اللَّهُ اللّلْلِي اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَنِيْهَ الْمُنْفَلَ مُتَكَامُ كُوْمُولَا وَفَدَّلِها سَدُّ نَاعِلَ وَلَهِ الْمِوْمِ وعليا ودفها يلاعل الأفية في المفيع هذا واذَّ فَمَا تَعْطِيرُ مَرْ يُوالِم الطُّرُوس وَاللَّهِ تَعْرِيرٌ سَاقِبَ عَمَالُهُا عَلَى مِنْصَدِ السُّطُونِ َ الْعُرُقُ \* وَوَقَّفُ جُوادْ حَلِيهُ بَالِ الْرُرَاعُ وْمَهَامِهِ أَنْعُ عَنْ حَصْرِ بعض مَناقب اللَّهِ الْأَصِيّل فِي أُودُمَّارِدالْهُ سُفّاعٌ وَجَرَّتُ عَلَيْهِمْ عَدْهُ فَكُفِّيمَ وَيْنَ الْعَنْ مِنْهَا ابتَطْرَيزِ عَافَاتِ أَنْهَا وَطِرْ سَمَاعُنَا سُلُولَةٍ للمصلَّفِي وَمُلْعَرُ وَلَهُ فِي الْفَ الْفَرَاعَةِ وَلَوْ بُنْكِفَالْ الْعِيدُرُ اللَّهُ أَمْ ْدَلْنَابِيرَيْدَى كَكِبْرُكْمُ عَلَى موقَّدُينَ بَأَنَّ مَنِ انْخَفَضَ لَحِلالُه ، بُسِرَ بِبلغَ أَمَالُهُ جُرْمَان غيرِسْكِ وَلَوَازْ سَهُ وَ مَالَيْن بِالْدِح مِرْجِيرَ بِالدِبْوُ وباب بالمَّخْ ماتخفي الأنفس فبوالسوال وكائن اغدن لينقم على عبرودهوف العدم مازل سلاب يخ يُرْجِي وقوصَا وبسرت لحال مجاول وعكال مَدْ يَعْرُس في عَاصِحَالِنَا الْعَالَجَكُ وَلَنْ عِبْهُ لِمِنْ عَالَبُ التَّوْفِيقِ بِعِدْق مُعْمَةِ بِرُوبِكُ النَّهُ بِعَ اغْسَالُهُا مْوِنعَدَّ بْنَفَائِسِ جَوْهِ بِنُوْدُكُرَّ وْبُرِ لل والسَّهود وَيْمَادُهَا الْعِدَ بْرَقَائِي هَالِي مُوفِينا كَيْدَة يامعبود اللَّهُ مَا عُسْمَا فَحِياض أَنْهَار بَدَايِع فَتُوحًا لَكَ واسْتِفَامِنْ زُلُول مِمَّةَ بِالتَّوْجِيرِ لِمُحَمِّرِ مِنْ وَشَيْفَ اسْمَاعَ تُلوبَنَا بَسَمَاعِ الْحَالَ هُورِ وَطُلَّ المُعُولِ لَدُيْكَ وَرَيْحٌ بِسُكُونِ صَبَالْكِنَدُ بِٱغْصَاتَ نَغَالِسُنَ فَإِنَّ وَاحِ يُوصِو اللك واجعل كرائم أن دان الشباحا مفايرة كر باعظر باب الخاف كَنِيْنِ الْيَجَالِ مِبوبِكُ وعظم حاسية مِنْ عُقَارِحُتِيصِ الله عليه وسلم

انهرانه سوَكالي على مؤاراً الريونُ وعشرُ وَهُ اَعْرِ بنا بدَ ع حضرِ عَلَى الله الله عَلَى ال عَلَى الله ع